

# ابوخ الخواليج

اِعدَار حِلمِی عَلی شَعبَان

دارالکنب العلمية سيرست نسسنان

# مِمَيعِ الجِمْوُق مَجَمْوطَة لَكُرُرُرُلُلِكُتَبُ لِالْعِلْمِيَّكُ بَيدوت - لبئنان الطبعَة الأولى

. عبد ۱۷۹۱ ۱٤۱۱ هـ ۱۹۹۱ م

یاب س: الرالکن العامی بیردت.لبنان مین: ۱۱/۹٤۲٤ شاکس: ۱۱/۹٤۲۶ مینان هانف: ۲۲۲۱۳۵ – ۸۱۵۵۷۳

#### هذه السلسلة

## بسم الله الرحمن الرحيم

«أعمدة الإسلام» سلسلة دينية تاريخية ثقافية. فيها أتناول سير شخصيات عظيمة في التاريخ الإسلامي ساهمت في توطيد دعائم الدين الحنيف وكان لها فضل في شرف السبق إلى الإسلام والاشتراك في ميادين الجهاد.

وهي مكتوبة بأسلوب قصصي مشوّق ومسندة بأحداث تاريخية مستقاة من مصادر أساسية في تكوين التاريخ الإسلامي.

ومهما كتب حول سير أولئك العظام، فإن كل جيل طالع من المسلمين بحاجة إلى معرفة تاريخه وكيفية انطلاق دينه في تلك السيرة المباركة التي قادها أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

أما سيرة رسول الله ﷺ. فقد أُدرجت ضمن سلسلة «الأنبياء».

أسأل الله تعالى التوفيق.

وآمل أن تكون سيرة أبطالنا العظام خير معين لنا في حياتنا وحياة أولادنا وأحفادنا. فنكون خير خلف لخير سلف. حلمي شعبان

# ابو ذر الغفاري

#### ١ \_ اسمه

هــو جنــدبُ بنُ جنــادةَ بنِ قيس بنِ عمــرو بنِ مُليل ِ بنِ صعير بنِ حرام بنِ غفار. من قبيلةِ غفار.

وكنيتُه: أُبو ذرّ الغفاري.

وأُمُّه: رملةُ بنتُ الوقيعة من بني غفار أيضاً.

## ٢ ـ شخصيتُه

يُعتَبَرُ أَبا ذر، شخصيةً فريدةً (١) من شخصيّاتِ شبهِ الجزيرةِ العربية. قلّ أَنْ يوجَد لهُ شبيهٌ في جيلهِ والأجيالِ التي تلتُهُ.

فهو قبل الإسلام، كانَ دائمَ التفكير بالعاداتِ العربيّة، وبطُرُقِ العباداتِ التي تَجْعَلهُم يسجْدونَ لأصنام لا تضرُّ ولا تنفع. ولذا لم يكُنْ ميّالاً للسجودِ للأصنام، بل كان ينفرُ<sup>(٢)</sup> من تلكَ العبادة، لاعتقادِه أنها ليست العبادة الحقيقيّة.

كما أَصْبَحَ بعد إسلامِهِ كثيرَ الإِخلاصِ لدينهِ مُتَمَسّكاً بخشونةِ العيشِ والزُّهْدِ (٣) في الحياةِ الدنيا، مدافِعاً عن الحقّ ولو كلّفةُ ذلكَ حياته.

وقد وهَبَهُ اللَّهُ قـوةً جبّارةً، فكـانَ مقاتِـلًا بارعـاً ومجاهِداً مندفعاً في سبيلِ اللَّهِ.

فقد كانَ طويلَ القامة، عريضَ الصّدر. نحيفَ

<sup>(</sup>١) فريدة: قليلة ونادرة.

<sup>(</sup>٢) ينفر: يعرض.

<sup>(</sup>٣) الزهد: الرغبة عن الشيء وتركه.

الجسم. أَسْمَر اللون. ضخْمَ القدمَيْنِ يمْشِي ببطء كأنّه ينسابُ انسياباً.

## ٣ \_ إسلامه

كانَ أبو ذر ينتَظِرُ ظهورَ نبيّ يدعـو إلى الحقّ والسّـلام وتحرير الإنسان من الطلّم الذي يلقـاهُ من أخيه الإنسان.

لذا أَمْضَى معظمَ وقْتِهِ في الصّحراءِ، عازِفاً (١) عن عبادةِ الأصنام. يتسقّط أُخبارَ القوافِل ِ التجاريّة، علّهُ يَسْمَعُ عن نبي جديد.

ذلك أن قبيلة «غفار» تُقيم مضاربها في وادي «ودّان» إلى الشّمال من مكة المكرّمة ، وكانَتْ تعيشُ على ما تبذلُه لها القوافِلُ التجاريّةُ من أموال لقاء حمايتها وعدم التعرّض لها.

وأحياناً كانَتْ تقومُ بقطع ِ الطريق وسلبِ ما

<sup>(</sup>١) عازفاً منصرفاً.

تستطيعُ سلْبهُ وفقَ العادةِ الشّائعةِ في الجزيرةِ العربيةِ قبل الإسلام .

وفي أحدِ الأيّام سمِعَ أبو ذر عن رجل ظهرَ في مكّة المكرّمة، يدعو إلى دين جديدٍ يُخالِفُ دينَ أَجْدادِهِ وآبائه. فأراد أنْ يتحقّقَ من أُمْرِهِ فقال لأخيه «أنيس»:

- ارْكَبْ إلى هـذا الوادي. فـاعْلَم لي عِلْمَ هذا الرَّجُل الـذي يزْعم أُنَّه نبيًّ يأتيهِ الخبرُ من السمـاء. واسْمع شيئاً من قوْلِهِ ثم ائتني به.

وذهب أنيس إلى مكّة المكرمة، وهناكَ استطاعَ أَنْ يَجْتَمِعَ بمحمدِ بن عبدِ اللّهِ ﷺ، وسمِعَ منهُ بعض أَقُوالهِ. ثم عاد إلى أُخيهِ أبي ذرّ الذي تلقّفَهُ(١) يسألهُ بلهفة (١) المشتاقِ إلى سماع الأخبار الصحيحة:

\_ماذا رأيْت؟ . . . ماذا سمِعْتَ؟

فقال له أنيس:

رأيتُ رجلًا يدعو إلى مكارم ِ الأخلاقِ ويقولُ علامًا جميلًا ما هُوَ بالشَّعر.

<sup>(</sup>١) تلقفه: تناوله برغبة.

<sup>(</sup>٢) بلهفة: بشوق المتحسر.

فعادَ يسألَهُ:

\_ وما هُوَ رأْيُ الناسِ فيه؟

فأجابَ:

\_ يقولونَ إِنَّه ساحِتُرُ وكاهنٌ ومجنون.

ولكنّ أبا ذر أراد أنْ يتحققَ من الأَمْرِ بنفْسِهِ، لأنّ أخاه لم يستطِعْ نَقْلَ الحقيقةِ إليه. فعاد يقولُ لأخيه:

واللَّهِ ما شَفَيْتَ لي غليلًا(١)... ولا قَضَيْتَ لي حاجة... وسأَنْطَلِق بِنَفْسي لأتحقّق من الأمر. فهَلْ تكفل عيالي(٢) أَثْناء غيابي؟

فقال له:

\_ سأَتَكَفَّلُ بعيـالِكَ ولكن انْتَبِـه من أهل ِ مكـة. وكُنْ على حَذَرٍ منهم.

وتزوّد أبو ذر بزادٍ خفيفٍ، وحَمَلَ معهُ قُرْبَةَ ماء حتى وصل مكة المكرّمة، وقصد المسجد عله يُلْتَمسُ (٣) النبيّ عليه السلام، لأنّه لا يعرِفهُ. وكرِهَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ما شفيت لي غليلًا: معناها هنا لم تؤمن لي حاجتي.

<sup>(</sup>٢) تكفل عيالي: تهتم مهم وتؤمن حاجتهم.

<sup>(</sup>٣) يلتمس: يطلبه ويراه.

يسأَل عنهُ حتى لا يتعرّضَ للأذى كما حذّرَه أُخوه.

وبقي في المسجدِ حتى أَدْرَكَهُ الليلُ دونَ أَنْ يستطيعَ رؤية النبيِّ الكريم. وصدف أَنْ رآهُ عليُّ بنُ أَبي طالب رضي اللَّهُ عنهُ. فعرف أَنّه غريب.. فقال له:

ـ اتبعنى أيُّها الرجل.

فَتَبِعَهُ أَبُو ذَر، ومضى معهُ حيثُ باتَ عندَهُ ليْلَتَهُ.

وفي الصّباح عاد إلى المسجدِ بعدَ أَنْ حَمَلَ قُرْبَتَهُ وزادَهُ دونَ أَنْ يتبادَلَ مع عليّ أيّ كلام .

وأَمْضى يومَهُ الثاني دونَ أَنْ يَسْتَطِيعَ مشاهَدَةَ النبيّ والتعـرُّف عليه. وعنـدما أَدْرَكَـهُ الليل اضـطَجَـعَ<sup>(١)</sup> في مكانه.

وشاهَدَهُ عليٌّ كرم اللَّهُ وجْهَهُ. وطلب إِليْهِ أَنْ يتْبَعَهُ حيثً أَمْضي ليْلَتَهُ الثانية عنده.

وفي اليوم الثّالثِ تكرّر الأمرُ مع أبي ذر حتى كانَ المساء وشاهَدَهُ علي، فتقدّمَ منهُ وسألهُ:

<sup>(</sup>١) اضطجع: نام.

\_ أَلا تُحَدِّثني ما الذي أَقدَمَكَ (١) إِلَى مكة؟ فقال أُبو ذر:

\_ إِنْ أَعْ طَيْتَني عهداً وميشاقاً لتُرْشِدني إِلى ما أَنْحَثُ عنهُ. . . . أَخْبَرْتُك .

فقال له على:

ـ لكَ عهْدِي وميثاقي.

عِنْدَها تشجّع أبو ذر وقال:

- واللَّهِ لقد أَتَيْتُ من بلادٍ بعيـدةٍ بعدَ أَنْ سمِعْتُ بظهورِ رجُل يبْدو لي أَنَّه النبيُّ المنتظر. . . . أَرَدْتُ أَنْ أَرْهُ منه .

عند ذلكَ تهلَّلَتْ أُساريرُ عليّ وقال له:

واللَّهِ إِنَّه حق. . . وإنَّه لرسولُ اللَّهِ.

والآن اتبعني لتُمْضِي ليْلَتَكَ عِندي. فإِذا أَصْبَحْنَا اتْبعني حيثُ سرت حتى تدخُلَ مَدْخَلي.

وفي الصباح انْطَلَق عليٌّ رضي اللَّهُ عنه وأبو ذر يقْتَفي آثـارَهُ حتى دخـلَ على النبيّ عليهِ السلام... ودخَلَ معهُ.

(١) أقدمك: أتى بك.

وكانَ الرسولُ ﷺ جالساً وحْدَهُ فَدَنا(١) مِنْهُ وجَلَس بجانبهِ وحيّاه قائِلًا:

- نَعِمْتَ صباحاً يا أَخا العرَب.

فأجابه الرسولُ الكريم:

ـ وعليْكَ السلام.

فقال أبو ذر:

ـ سمعْتُ عنكَ . . . وأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ ما تُبشّر به . فأنشِدني بعضاً منه .

فأجابه الرسول عليه السلام:

ما هو بشعرٍ فأُنْشِدَك. إِنّه قرآنُ مُنَزّلُ من ربّ العالمين.

وبدأ يقرأ آياتٍ بيّناتٍ، وأبو ذر يُصغي وعيناهُ مغرورقتان(٢) بالدموع. ثم هَتَفَ بلهْجَةٍ كلُها خشوعٌ وإيمان:

- «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللَّه. . .

وأنّ محمداً رسولُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>۱) دنا: اقترب.

<sup>(</sup>٢) مغرورقتان: مليئتان.

وأَحَس أَبو ذر براحة مطْلَقَة تُسَيْطِرُ على روحه وكيانِه بعد أَنْ أَدْرَكَ الحقيقة، وبلغ الإيمان. وأَحَبّ الرسولُ المصطفى أَنْ يتعرّف إلى الرجل الجالس بجانبه فسأله:

\_ من أُنْتَ يا أُخا العرب؟

فأجاب أبو ذر:

\_ من قبيلة غفار.

فبلدَت الدهشةُ على وجهِ الـرسـول عِ وطيفُ ابتسامةٍ تغزو شفتَيْهِ وقد أُخَذَهُ العجب. . .

أَيُمْكِنْ لشخص من قبيلةِ «غفار» أَنْ يقدم إلى مكّة ليُشْهِرَ إِسْلامَهُ؟ وغفار مشهورة بجلافة (١) رجالِها وقساوَةِ أَطْباعِهم وانصرافِهِم إلى قَطْع الطُّرق وسَلْبِ القوافل. فَهُمْ مضرِبُ المثل بالسّطو والاستيلاءِ على مال الغير.

ولندَعْ أَبا ذر يصفُ لنا تِلْكَ الدّهشة التي بدَتْ على وَجْهِ الرسولِ عليهِ السلام، إِذ قال:

ـ «. . . فَجَعَـل النبيُّ ﷺ يرفعُ بصرهُ ويصوّبهُ

<sup>(</sup>١) الجلافة: الخشونة في المعاملة.

تعجُّباً لما كانَ من غفار ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ يهْدي من يشاء».

حقاً إِنَّ اللَّهَ يهْدِي من يشاء .

وها هو يَهْدِي أَبا ذرّ إِلَى الإِسلام . . . . والإِسلامُ ما زالَ غضّاً (١) طريّاً في أوّل ِ أَمْرِهِ وبدايةِ الدّعوةِ، فقد كانَ الخامِس أو السادسَ بينَ المسلمين .

# ٤ ـ أُوّلُ صيحةِ حق

وحَصَلَ أَبُو ذَرِّ على غايتهِ من القدوم إلى مكة المكرمة، فقد استبانَ طريق الحقِّ واتَّبِعَ سبيلَ الهِدايةِ وسَلَكَ دَرْبَ الرَّشاد.

وفي ذلكَ الوقت كانَ النبيُّ عليْهِ السلام يَدْعـو للإسْلام سِرَّا وبشكل خفي وبصوْتٍ يكادُ يبلُغُ الهَمْس. والتفت أبو ذر نحو الرَّسول ِ الكريم ِ وقال لهُ:

ـ بِمَ تُكَلّفني يا رسول اللَّه؟..

<sup>(</sup>١) غضاً: ناعماً ورقيقاً والمقصود هنا أنه كان في بدايته وبداية كـل شيء تكون ضعيفة ناعمة.

فقال له:

- تذهّب إلى قومِكَ وتَدْعوهُم للإسْلام وتَمْكثُ(١) هناكَ حتى يبْلُغَكَ أُمْرِي.

ولكن أبا ذر الذي جُبِل على طبيعةٍ مُتَمردةٍ (٢) ونَفْس صريحةٍ وروح نقيةٍ واضحة. لم يشأ أنْ يُبْقي الإسلام في الخفاء. أراد أنْ يُعْلِنَ إسلامَهُ على الملإ (٣) ويطْلِقَ صَرْخَةَ الحق في وَجْهِ الكافرينَ المُشْركينَ مَهْما بلغَتْ قُوَّتُهم وكانَ عدَدُهُمْ.

فقد سبق له أَنْ تَمرَّدَ على عبادةِ الأصنامِ فيما مضى. وها هُوَ اليوم يرْفُضُ أَنْ يُبقي أَمْرَ إِسلامِهِ سراً يُخْفيهِ في مكّةَ وفي كلّ البلاد. بعدَ أَنْ هَداهُ اللَّهُ إلى نورِ الحقّ والصّواب.

فقال للرسول علي الله عليه:

ـ والذي نَفْسي بيدهِ لا أَرْجِعُ إِلى غفار قبْلَ أَنْ أَصْرُخَ بِالإسلامِ في المَسْجِد.

وأَشْفَقَ عليهِ الرسولُ المُصْطفى لعِلْمِهِ بما سيُلاقيهِ

<sup>(</sup>١) تمكث: تبقى.

<sup>(</sup>٢) متمردة: رافضة ـ ثورية.

<sup>(</sup>٣) الملأ: الناس.

من الكِفَّارِ وبما سيُلحقونَهُ بهِ من أَذيَّةٍ جسديَّةٍ....

ولنَتْرُكَ أَبا ذرّ يـرْوي لنا قِصَّـة أَوَّل ِ صَيْحـةِ حَيٍّ أَطْلِقَتْ في الكعبةِ إِذْ قال:

هأقمْتُ بعْدَ ذلكَ مع رسول ِ اللَّهِ ﷺ في مكة.
 فعلمني الإِسْلامَ. وأقْرأني شيئاً مِنَ القرآنِ ثم قال لي:

ـ لا تُخْبِر بإسْلامِكَ أحداً في مكة، فإنّي أخافُ عليْكَ أَنْ يقْتُلوكَ.

#### فقلت:

ـ والـذي نَفْسي بيـده لا أَبْـــرَحُ مكّة حتى آتِيَ المسجد وأَصْرُخ بدَعْوَةِ الحقّ بين ظهراني (١) قُرَيش.

فسكَتَ الرّسول ﷺ.

فجِئْتُ الْمَسْجِــدَ وقــريش جلوسٌ يـتحــدَّثــون فتوسّطتهُم ونادَيْتُ بأعلى صوتي :

ـ يا معشر قُرَيْش. . .

أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللَّهِ....

وأنّ محمّداً عبدُه ورسولُه. . .

<sup>(</sup>١) ظهراني: جمعهم.

فما كادَتْ كلماتي تُلامِسُ آذانَ القوم حتى ذُعروا جميعاً وهبُّوا من مجالِسهم وقالوا:

\_عليْكُمْ بهذا الصابيء.

وقاموا إلىّ وجَعَلوا يَضْربونَني لأموتَ... فأَدْركني العبَّاسُ بنُ عبدِ المطلب عمُّ النبيِّ وأَكبِّ(١) عليَّ ليَحْميني مِنْهُم ثم أَقْبَل عليْهم وقال:

\_ ويلكم . . .

أَتَقْتلُون رجُـلًا من «غفار»... وتَمُـرُ قـوافِلكُم عليْهِم . فأقْلعوا عنّي (٢) .

ولمَّا أَفَقْتُ جِئتُ إِلَى رسول ِ اللَّهِ ﷺ فلما رأى ما بى قال:

\_ أَلْمْ أَنْهَكَ<sup>(٣)</sup> عن إعلانِ إِسْلامِك؟

فقُلْتُ:

\_يا رسولَ الله، كانَتْ حاجة في نفسي

(١) أكب: انحنى .

(٢) أقلعوا عني: تركوني.

(٣) ألم أنهك: ألم أمنعك.

فقال:

- الْحقْ بقَوْمِكَ وأَخْبِرهُم بما رأَيْتَ وسَمِعْتَ واَدْعُهُمْ بِهَا رأَيْتَ وسَمِعْتَ وادْعُهُمْ إِلَى اللَّه لعلَ اللَّه ينْفَعُهُم بِكَ ويُؤْجِرُكَ فيهم. فإذا بلغَكَ أني ظَهَرْتُ فتعال إليّ. . . .»

#### ه \_ الداعية

وعادَ أَبو ذرّ إلى مضارِبِ قبيلتِهِ في وادي «ودّان» وقد صمّمَ على هداية أَفْرادِها ودَعْوَتِهم للدُّخول في الدينِ الجديد بعد أَنْ وَهَبَ نَفْسَهُ للإسلام.

وكانَ أَوّل من استقْبَلَهُ أَخوه أنيس فاحْتَضَنّهُ وفيه شوقٌ شديدٌ إِلَيْهِ وإلى أخباره، فسألّهُ:

\_ أُخي . . ما صَنَعْتَ؟

فأجابهُ:

لقد هداني اللَّهُ إلى الإسلام. إنه نبيًّ رسول... وهادٍ أمين... صادقٌ صدوق... فالحَمْدُ للَّهِ على الإسلام.

فسألهُ أخوه:

ـ واللَّهِ لقـد شَوَّتْني إِليْـه . . . هلى أَسْتطيعُ أَنْ

أَدْخُلَ في دينكَ يا أُخي؟ \_ فقال لهُ أُبو ذر:

ـ نعم تستطيع يا أخي . . . الحمدُ للّهِ الذي شَرَح صَدْرَكَ للإسْلام . .

وعلَّمَه النُّطْقَ بالشهادةِ.

وانطلقا إلى أُمّهما رملة، وكانتْ سيدةً عاقلةً فاضلة. ودعياها إلى الإسلام فلبّتْ دَعْـوتَهُما وأَسْلَمَتْ أَيضاً.

وتكوّنَتْ في غفار أُسرةٌ مُسْلِمَةٌ تَعْمَلُ على هدايةِ الناس والدّعوةِ للدينِ الجديد. . .

حقاً إِنَّ اللَّه يهدي من يشاء....

فمن كان يُصَدِّق أَنْ تَبْرزَ في «غفار» تلكَ القبيلة التي كان الليْل حليفها للسطو والسّلبِ وقطع الطرق. .. أَنْ تَبْرُزَ أُسرةٌ مسلمةٌ مؤمنةٌ تدعو إلى الإِسْلام!!!

وبدأ الغفاريّون يَسْتَجيبون لدَعْوةِ أَبِي ذرّ وأُخيهِ وَأُمّهِ... ودخلوا الإِسْلامَ بأعدادٍ كبيرة، وما أَرْوَعَهُ من مَشْهَدٍ مباركٍ في ذلكَ الوادي عِنْدَما كان يحينُ موعِدُ الصّلاةِ، فيقفُ الجميع خَلْفَ أَبِي ذر يُصَلّونَ ويقرؤونَ

القرآن كما علَّمَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ.

وبعدَ أَنْ دَخَلَ من «غفار» خَلْقٌ كثيرٌ في الإِسْلامِ أَرادَ أَبو ذرّ أَنْ يَنْقُلَ السدّعوةَ إلى جيرانِه من بني «أَسْلَم»... فقد نَصّبَ نَفْسَهُ داعيةً إلى دينِ الحقّ والسّلام وعبادة الواحدِ الأحد... ونبذِ الشّرْكُ وتَرْكِ الْكُفْر...

وفي مضارِبِ بني «أُسْلم» اسْتجابَ الناسُ لأبي ذر. ودخلوا دينَ اللَّهِ أَفراداً وأَفواجاً...

وكَبُرَ عدَّدُ المسلمينَ في ذلكَ الوادي . . .

وكانَ النبيُّ عليْهِ السلامُ قد قطعَ شَوْطاً كبيراً في نَشْرِ الرسالةِ، وتوسيع ِ الدَّعْوةِ بعد الجَهْرِ بها(١)...

فقد هاجَرَ إلى المدينةِ المنوَّرةِ... وخاض حُروباً قوية وقاسيَةً ضدّ قريش وحلفائِها... بدر... أحد... الخندق...

وبدأت دولة الإسلام تتكوّن وتقوم على التّقوى والإيمان.

وعلمَ أَبُو ذرّ بكُلّ ذلك . . . فجَمَعَ قَـوْمَـهُ وبنـي

<sup>(</sup>١) الجهر بها: إعلانها والإفصاح عنها.

«أَسْلَم» وشكّلَ قافلةً كبيرةً باتّجاهِ المدينةِ المنوّرةِ.

وكانت القافلة تسير برجالها ونسائها وأطفالها وشُيوخِها ورواحِلها، وقد حَجَبَ الغبارُ نورَ الشَّمْس لضخامَتِها. كانوا يسيرون. وهُمْ يكَبّرون اسْمَ اللَّهِ سبحانَهُ وتعالى . . . ويُوحدونه ، ويحمدُونَهُ ويصلُّون على رسوله.

وعِنْدَما دخلوا المدينةَ قادهُم أَبو ذرِّ إلى المسجدِ حيثُ كانَ الرسولُ عَلَيْ قد جَعَل مقامَهُ فيه. واستَقْبَلَهُمْ بفرح كبير وقد أُدْرَكَ مدى إِخْلاصِ أَبِي ذَرّ للإسلام. وأخذ يستعرض تِلْكَ الوجوه المشرقة المؤمنة بنظراتِ الحنانِ والمحبّةِ وقال يخاطِبُ أفرادَ قبيلةِ «غفار»:

\_ «غفار. . . غَفَرَ اللَّهُ لها» .

ثم التَفَتَ نَحْوَ بني «أَسْلَم». . . وبِنَفْس النّظراتِ الحانية العطوفة والصّوْتِ المُحِبّ الصادق. . . . تابع:

\_ «وأُسْلَم . . . سالَمَها اللَّه » .

## 7 \_ عدو الاستغلال

ومَكَثُ أُبِـو ذرٍّ في المدينةِ المنوَّرةِ لِلْحُجُّ جا



رسول ِ اللَّهِ ﷺ. فأُحَبُّهُ وقرَّبَهُ منهُ حتى أَطْلَقَ عليه لقب: «خليل الرسول».

فقد طَلَبَ من النبيّ عليهِ السّلام أَنْ يَظُلَّ إِلَى جُوارِهِ... يَخْدَمُه ويقضي له حاجاتِه ويتعلّم منه.. وأَذِنَ له النبيّ بنذلكَ فكان ذلكَ المرافِقَ المخلص والمؤمِن الصادِق في كلّ أَقُوالِهِ وأَفْعالِهِ...

وفي أحدِ الأيام سألهُ النبي:

ـ يا أبا ذر. . .

كيف أَنْتَ إِذَا أَدْرَكْتَ أُمراء يستأثِرونَ بالفَيْء<sup>(١)</sup>؟ فأجابَهُ فوراً وبلا تردُّد:

ـ إِذًا والذي بعَثَكَ بالحقّ لأضْرِبَنّ بِسَيْفي.

وأَدْرَكَ الرسولُ ﷺ مدى صِدْقِ أبي ذر ونقاوةِ نَفْسِهِ وعظيم استقامَتِه... واستَنْتَجَ ببصيرتِه الثاقبة أنّ أبا ذر سيُجابِهُ المتاعِبَ في حياتِه مع الأمراءِ والحكّامِ فقال له:

ـ أَفلا أَدُلُكَ على خيرٍ من ذلك؟ . . . .

اصْبِرْ حتى تَلْقاني .

<sup>(</sup>١) يستأثرون بالفيء: يأخذون لأنفسهم الواردات من الأموال والغنائم.

وبقيت تلكَ النّصيحةُ نِبْـراسَ(١) حيـاةِ أَبي ذر، والنورَ الذي يُبيّنُ طريقهُ.

وشارَكَ أبو ذرّ في بَعْضِ المعاركِ في حياةِ النبيّ عليهِ الصلاة والسلام ومِنْها غزوةُ تبوك حَيْثُ ظهرَ إِخْلاصُ أبي ذر ومدّى استعْدَادِهِ للتّضْحِيةِ في سبيلِ اللّه تعالى . . .

ذلكَ أَنّه لما سارَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنافقينَ رأْسِ جَيْشٍ من المسلمين... وكانَ بعضُ المُنافقينَ يُحاوِلُونَ التملُّصَ (٢) من النّهابِ مَعَمهُ، ومُتابعةِ الطريق.. فكانَ إذا تخلّفَ رجُلٌ قيل:

ـ يا رسولَ اللَّه . . . تخلُّفَ فلان .

## فيجيبُهم:

دعــوه . . . إِنْ يكُنْ فيـهِ خيــرٌ فسيُلْحِقُـهُ اللَّهُ بِكُمْ . . . وإِنْ يكُنْ غيرَ ذلكَ فقدْ أراحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ .

وكانَ أَبو ذر خَلْفَ النبيّ عليهِ السَّلام، وهو يرْكَبُ دابّةً ضعيفةً فأَبْطأَتْ في سيرها، وتخلّف أَبو ذرٍ بعد أَنْ سبقهُ الرَّكِب(٣).

<sup>(</sup>١) نبراس: مصباح منير.

<sup>(</sup>٢) التملص: التخلص.

<sup>(</sup>٣) الركب: القافلة والموكب.

وحَاوَلَ بشتّى الوسائِلِ والطُّرُق أَنْ يدفَعَهَا لتُسْرِعَ ولكِنْ بدونِ نتيجة.

ولما تبيّنَ للمسلمينَ غيابُ أبي ذرّ قالوا:

ـ تخلُّفَ أَبُو ذرِ يا رسولَ اللَّه. . .

فأجابَهُمْ:

\_ إِنْ كَانَ فِيهِ خِيرٌ فَسَيُلْحِقُّهُ اللَّهُ بِكُمْ.

وشعرَ أبو ذرّ أنّه إذا بقي على ظهْرِ الـدّابةِ فإنّه سيفْقُدُ كلّ أُشَرِ للرّسولِ وصحْبِهِ. فنزلَ عنها، وحَمَلَ متاعَهُ وسلاحَهُ على ظَهْرِهِ وانطلَقَ يركُضُ مسرعاً ليَلْحَقَ بالمسلمين.

والتفَتَ أَحدهُم إلى الخَلْفِ فشاهَـدَ رجُلًا يمشي وحيداً فقال:

ـ يا رسولَ اللَّه. . .

إِنَّ هذا الرَّجُل يمشي على الطريق.

فقال النبي:

ـ كن أبا ذر. . .

واقتَرَب أَبو ذر وهو يَلْهَثُ لشِدّةِ تعَبِهِ وإِجْهادِهِ ، وعندَما عَرَفَهُ المُسْلِمونَ قالوا:

ـ يا رسولَ اللَّه. . .

هو واللُّهِ أُبو ذر.

عندَ ذلكَ، ارتاحَتْ نَفْسُ الرسولِ الكريم ِ وقال:

ـ يرحَمُ اللَّهُ أَبا ذر. . . .

يَمْشي وحْدَهُ . . . .

ويموتُ وحْدَهُ....

ويُحشَرُ وحْدَهُ....

وبعد أَنْ انتقَلَ رسولُ اللَّهِ اللهِ الرفيقِ الأعلى حَزِنَ أَبو ذَرِّ حُزْناً قويّاً. فضاقَت المدينةُ المنورة في عَيْنيْهِ... وصدقَتْ نبوءَةُ الرسولِ الكريم. إِذْ خَرجَ أَبو ذرٍّ منها ليحيا وحيداً في الباديةِ، بعيداً عن النّاسِ وتصرُّفاتِهم وسلوكهم الدُّنيُوي...

وبقي طيلة خلافةِ أبي بكرٍ وعمر رضي اللَّهُ عَنْهُما في مكانِه المُنْعَزِل.

حتى إِذَا كَانَتْ خِلَافَةُ عَثْمَانَ بِنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِزِلَ أَبُو ذَرِّ إِلَى الشَّامِ فِي أَيَامِ وَلَايَةِ مَعَاوِيةَ بِنِ أَبِي سَفْيَانَ فَهَالَهُ(١) مَا شَاهَدَ...

<sup>(</sup>١) هاله: أهابه وأدهشه.

رأى المسلمين وقد أَبْطَرَتْهُم النّعمةُ واستَهْوَاهُم تَرَفُ العيش وزُخْرُف الدنيا. فانْغَمسوا في تَسرَفِ العيش... وأَغْرقوا في حُبّ الدُّنيا وجَمْع المال ولبُس الحرير وبناء القُصور واقْتناء الجواري... فشارَتْ ثائِرَتُه... وانْدَفَع يهاجِمُ بلسانِهِ ذلك الانحراف.

وتذكّر نصيحة النبيّ الكريم... «اصبر حتى تلقاني»... وعَمِلَ بتلك النصيحة، فمنَع سيْفَهُ عن الأمير المستغل... والحاكم المُنحرِف... ولكنّه أَطْلَق العنان للسانِه يَفْضَحُ أَمْرَهُ ويُهاجِمُ سلوكهُ.

لقد ساءَهُ أَنْ يَسْتَغِلِّ أَحَدُ النَّاسِ مُركَزَهُ لَيَجْنِيَ الثَّرُوة، . . . فَنصَّبَ نَفْسَهُ عَدُوّاً للاستِغْلالِ مَهْما كَانَ مُركَزُ المُسْتغِلِّ كبيراً.

وضاقَ به المستغلّون لكَثْرةِ فضْحِهِ إِيّاهم فاستدْعاهُ الخليفةُ عثمانُ بن عفان رضي اللّهُ عنه إلى المدينةِ المنوّرة...

ولم يَستَطِع العيشَ في المدينةِ المنوّرةِ، وهو يُشاهِدُ النّاسَ تَخْتَلِفُ عن تلكَ التي عرفها وألفها في أيّام النبيّ عليهِ السلام... فابتَعَد إلى «الربذة» وهو

مكانٌ بعيدٌ عن المدينةِ المنوَّرة... حيثُ أَقامَ هناكَ بقيّة حياتهِ يتذكّر أيّامَهُ الحلوة مع رسول ِ اللَّهِ ﷺ حبيبِهِ وخليلِه... ليعيشَ على تلكَ الذكرى الغاليةِ.

وظلّ طيلةَ حياتِه متمسّكاً بالزُّهــدِ المُـطْلَقِ والتقشفِ(١) الكامـل... فلبـالله خَشِن... ومأكلهُ قليل... وحياتَهُ عبادةً وتأمُّلُ...

دخَلَ عليهِ في أُحدِ الأَيّامِ رجلٌ من أَصْحابِهِ. . وأَخَذَ يتأمّلُ بيْتَهُ. فلمْ يجِدْ فيه أَثاثاً أَو متاعاً فقال:

\_ يا أبا ذر. . . أين متاعكم؟

فأجابه:

لنا بيتٌ هناك ـ يعني الآخرة ـ نُرْسِلُ إليهِ صالحَ متاعِنا.

فَهْهِمَ الرجلُ قَصْدَهُ وَتَابُّعَ يَقُول:

\_ ولكنْ. لا بد لكَ من متاع ما دُمْتَ في هـذهِ الدار (يعنى الدنيا).

فأجاب:

ـ ولكنَّ صاحِبَ المنزل ِ لا يُتْمُكُنا فيه. .

<sup>(</sup>١) التقشف: التقتير على النفس في المأكل والملبس.

تلكَ كانَتْ حياةً أَبِي ذر. . فقد وجَدَ في الـدُّنيا جسراً إِلَى الآخرة . . . وأَرادَ أَنْ يعْبُرَ ذلكَ الجسر بنقاءِ نَفْسِ وصِدْقِ قَوْل ٍ وفِعْل .

وهو الذي قال فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ:

- «ما أُقلّت (١) الغبراءُ... ولا أُظلّت الخضراءُ من رجل أَصْدَقَ من أبي ذر».

وفي إحدى المرّات بعثَ إليه أميرُ الشّام ِ بثلاثمائة دينار وقال له:

ـ اسْتَعِنْ بها على قضاءِ حاجَتِك.

فردها إليه وقال:

ـ أما وجد أميرُ الشَّام عبداً للَّهِ أَهْوَن عليْهِ منِّي.

## ٧ ـ الوحيد

ومَكَثَ أَبو ذرٍّ مع عائلِتِه في «الرّبذة» لا يغادرُها مُطْلقاً.

وصدقَتْ نبوءَةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ . . . ومات فيها

(١) أقلت: نقلته راكباً.

وحيداً في السّنةِ الثانية والثلاثين للهجرة.

وحارَ أَفْرادُ عَائِلَتِهِ فيما يفعلون لدفنه. . . وبَيْنَمَا هُمْ كَذَلَكَ مرّ من هناكَ عبدُ اللّهِ بنُ مسعود ـ كانَ قادِماً من العراق إلى المدينة ـ مع بعض أصحابِهِ . . . فصلّى عليْهِ وتولّى دَفْنَهُ .

وهكذا غادر أبو ذر هذهِ الدنيا، وعادَتْ روحهُ إلى خالقِه وهو الذي قالَ فيه النبيُّ عليْهِ السّلام: « أبو ذرٍّ في أُمّتي على زُهْدِ عيسى ابنِ مريم».

\* \* \*

رَحِمَ اللَّهُ أَبا ذرِّ الغفاري . . . الزَّاهِدَ العابد . . . . والدَّاعيةَ الصالح . . . فقد كانَ عموداً من أَعْمِدَةِ الصِّرحِ الإِسلاميّ العظيم . . .

# المصادر والمراجع

| ابن هشام       | ١ ـ السيرة النبوية      |
|----------------|-------------------------|
| ابن کثیر       | ٢ ـ البداية والنهاية    |
| ابن کثیر       | ٣ _ أسد الغابة          |
| العسقلاني      | ٤ ـ الإصابة             |
| خالد محمد خالد | ٥ ـ صور من حياة الصحابة |
| البخاري        | ٦ ـ صحيح البخاري        |
| ابن سعد        | ٧ ـ الطبقات الكبرى      |

# الفمرس

| ٥  | • |   | • |   |   |  |   | • | • | • | • | • | • |  | • | • |   |   | • | • | ٠          | • | ٠  | •  |    | 4        | ٠       | اس  | -   | •   | ١ |
|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|----|----|----|----------|---------|-----|-----|-----|---|
| ٦  | • | • |   | , |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | • |   |            |   |    | 4  | يت | 4        | خ       | ند  | _   | •   | ٢ |
| ٥  |   |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |            | • | •  |    | 4  | ما       | K       | اس  | _   | . 1 | • |
| ١٤ |   |   |   |   | • |  | • |   |   | • | • |   |   |  |   |   |   |   |   | : | حؤ         | - | ئة | >- | ٠  | 0        | ر       | أوا | i _ | . : | ٤ |
| ۱۸ |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | , |   |   | •          |   |    |    | ž  | ميا      | ءا.     | الد | _   | . ( | د |
| ۲۱ |   |   |   |   |   |  |   | • |   |   |   |   |   |  |   |   | • |   |   | ( | <b>j</b> : | k | نغ | سٺ | (، | 11       | ر<br>.و | عد  | · - | . ` | Į |
| ۲۸ |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |            |   |    |    | ٦  | <u>ب</u> | ~       | الو | -   | ٠,  | ٧ |

# سِيْلُسُكُلُهُ لُعِيْمُ وَلِلْفُسْلَكُ كُورِي

٦٥ \_ فرات بن حيّان . ٣٣ \_ بشير بن سعد . ٦٦ ـ القعقاع بن عمرو . ٣٤ \_ عبادة بن الصامت . ٦٧ ـ يزيد بن أبي سفيان . ٣٥ \_ معاذ بن جيل . ٦٨ ـ عكرمة بن أبي جهل . ٣٦ \_ أسيد بن حضير . ٦٩ \_ حكيم بن حزام . ٣٧ ـ العباس بن عبد المطلب . ٧٠ خبيب بن عدي . ٣٨ ـ جعفر بن أبي طالب . ٣٩ ـ أبو سفيان بن الحارث . ٧١ ـ الربيع بن زياد . ٠ ٤ \_ أسامة بن زيد . ٧٢ \_ سراقة بن مالك . ٤١ ـ سلمان القارسي . ٧٣ ـ عبد الله بن الزبير . ٤٢ \_ خالد بن سعيد بن العاص ٧٤ \_ أبو العاص بن الربيع . ٤٣ \_ أبو موسى الأشعري . ٧٥ \_ زيد بن سهل . ٤٤ ـ شرحبيل ابن حسنة . ٧٦ ـ عبد الرحمن بن أبي بكر . ٤٥ ـ عبد الله بن عمر بن الخطّار ۷۷ \_ مصعب بن عمير . ٤٦ \_ عبد الله بن حذافة . ٧٨ \_ عبد الله بن العباس . ٧٤ \_عمير بن وهب الجمحى . ٧٩ ـ عديّ بن حاتم . ٤٨ \_ أبو ذرّ الغفاري . ٨٠ ـ زيد بن ثابت الأنصاري . ٤٩ \_ الطفيل بن عمرو . ٨١ ـ حبيب بن زيد . ٥٠ ـ خالد بن الوليد . ٨٢ \_ ثهامة بن أثال . ١٥ ـ عمروبن العاص. ۸۳ ـ ثابت بن قيس . ٥٢ ـ سعيد بن عامر الجمحى . ٨٤ \_ أنس بن مالك . ٥٣ \_ نعيم بن مسعود . ٨٥ ـ سهيل بن عمرو . ٥٤ \_ المغيرة بن شعبة . ٨٦ ـ ضرار بن الأزور . ٥٥ ـ سلمة بن الأكوع . ۸۷ ـ عبد الله بن عمر و بن حرام ٥٦ \_ أبو هريرة الدوسي . ۸۸ ـ عمر و بن معدیکر<mark>ب .</mark> ٥٧ \_حذيفة بن اليهان ٨٩ ـ المثنى بن حارثة . ٥٨ \_ الراء بن مالك . ٩٠ ـ النعمان بن مقرًّ ن . ٥٩ ـ عبد الله بن سلام . ٩١ ـ عويمر بن مالك ( أبو الدرد ٦٠ ـ سماك بن خرشة . ۹۲ \_ جرير بن عبد الله البجلي

٩٣ \_سعد بن عُبادة ،

٩٤ ـ مجزأة بن ثور .

٥ ٩ \_ الأقرع بن حابس .

٦١ ـ عياض بن غَنم . ٦٢ ـ عمروبن الجموح. ٦٣ - عمير بن سعد . ٦٤ - غالب بن عبد الله .

١ \_ أبو بكر الصدِّيق . ٢ \_عمر بن الخطّاب . ٣ ـ عثمان بن عفان . ٤ ـ على بن أبي طالب ه \_عمر بن عبد العزيز . ٦ ـ سعد بن أبي وقَاص . ٧ ـ طلحة بن عبيد الله . ٨ \_ الربير بن العوَّام . ٩ \_ أبو عبيدة عامر بن الجرَّاح . ١٠ \_ عبد الرحمن بن عوف . ۱۱ ـ سعيد بن زيد . ١٢ \_ حمزة بن عبد المطلب . ١٣ ـ زيد بن حارثة . ١٤ ـ سالم مولى أبي حذيفة . ١٥ \_ عبد الله بن جحش ، ١٦ \_عتبة بن غزوان . ١٧ \_عبد الله بن مسعود . ١٨ ـ المقداد بن عمرو . ١٩ ـ خباب بن الأرت . ۲۰ ـ صهيب بن سنان الرومي . ۲۱ ـ بلال بن رباح الحبشي . ۲۲ ـ عمار بن ياسر . ٢٣ ـ زيد بن الخطاب . ۲٤ ـ عثمان بن مظعون . ٢٥ \_ أبو سبرة بن أبي رهم الأسلمى ٢٦ \_سعد بن معاذ ، ۲۷ ـ عبَّاد بن بشر . ۲۸ \_ محمد بن مسلمة . ۲۹ \_ عاصم بن ثابت . ٣٠ \_ خالد بن زيد . ۳۱ \_ أن بن كعب . ٣٢ ـ عبد الله بن رواحة .